3







أمًا الأسدُ فإنهُ بعد أنْ قَتَلَ الثُورُ نَدِمَ نَدَمَا شَدِيدًا وَقَالَ :

ـ لَقَدْ فَحِفْتُ بِغُتْلِ أَعَزُ أَصَنْحَانِي ، وَخَيْرِ مُسْتَشَيَّارِي وَاقْضَلَ نَاصَحَ أَمِينَ لِي ؛ كَيْفَ حَدَثَ نَلِكَ فِي لَحَظَهُ غَضَبِ مِنِي ؟!

ـ رُبُمَا كَانَ بَرِينًا أَوْ مَكْذُوبًا عَلَيْهِ ؟!

ثُمُ تُذكُر كَيْفَ دَخَلَ الثُورُ عَلَيْهِ غَاضِيًا وَتَاثِرًا فَقَالَ :

ـ لَكِنْهُ كَانَ حَرِيصَنَا عَلَى قَـتُلِي .. لَوْ لَمْ اقْـتُلُهُ أَنَا لَسَارَعَ هُو لِقَتْلِي .. لَوْ لَمْ اقْـتُلُهُ أَنَا لَسَارَعَ هُو لِقَتْلِي ..







فنهضنت الأمُّ ، مَتُجِهة إلى الأسند ، قَلْمَا نَخَلَتْ عَلَيهِ ، وَنَظَرَتْ إلَيهِ وَجَدَتُهُ يَجْلِسُ حَزِينًا مَهْمُومًا عَلَى صَدِيقِهِ (شَيْرِية) فَقَالَتْ لَهُ : (شَيْرِية) فَقَالَتْ لَهُ : - مَا هَذَا الْحُزُنُ الَّذِي يَعْلُو وَجُهَكَ ، وَالضَيِّقُ الَّذِي يَمْلاً صَدُرَكَ ، والْهَمُّ الَّذِي يَكَاذُ يَقْتُلُكَ يَا بُنَى "ا

فَتَنَهُدَ الأَسَدُ فِي ضِيقٍ ، وَقَالَ فِي أَلَم : - يُحْرِبُنِي قَتَلُ (شِيْرِبةً) وَلا تَنْسَىٰ يَا أَمَّى أَنَّهُ كَانَ خَيْرَ صَاحِبٍ ، وَأَفْضَلُ نَاصِحٍ ، وَأَحْسَنَ مَنْ أَسَتَشْبِيرُهُ فِي أَمُورِي كُلِّهَا ، وأَبُثُهُ أَسَرُّارِي حُلُوهَا وُمُرُهَا ..



## فَقَالَتْ الأُمُّ مُعَاتِيَةً :

.. وكَنْفُ ثُقْدِمُ عَلَى قَتْل (سَنْرِيةً) دُونَ عَلْم أَوْ يَقِينَ بِعَدَاوَتِهِ ، وَحَتَّى قَبْلُ أَنْ تُثَنِّ مِعَنْنَهُ .. وَلَوْلا أَنْ يَلْحَقْنِي الْإِنْم وَبِرَكِينِي الدَّنِ يَسْبِ إِذَاعَةِ الْأَسْرَارِ ، لأَخْبِرُتُكَ يَمَا عَلَمْتُ ..

## فقال الإسد

۔ إذا كان عبدات رأى با أمى قيما حدث قلا تُحْفيه عبى وَإِنْ كَانَ احدُ قَدْ اَذَاعَ اِلنِّكَ سِرا فَأَخْبِرِيتَى بِهِ ...

فَ حَبْرِيَّهُ الْأُمْ بِكُلِّ مَا أَخْبِرَهَا بِهِ النَّمِرُ ، دُونَ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ أَنْ النَّمرَ هُو الَّذِي بَاحَ النِّهَا بِذَلِكَ ..

فعلم الأسند أنَّ (دِمْنَةً) قَدُّ كَذَبَ عَلَيهِ وَخَدَعَهُ ، وَأَنَّهُ مَشْنَى بِالْمُدُرِ وَالْخَدَانَةِ بَيْنَهُ وَبَـيْنَ ﴿ (مُشْرِبَةً) حَتَّى أَوْقَعَ بَيْنَهُمَا …





## فَقَالَتِ الْأُمُّ :

أنت ادرى بجرمك وأعلم بنتيك

فَقَالَ (دِمُنَةً) مُرَاوِعًا:

- مِنَ الصَّوَابِ الْا يَعْجِلُ الْمَلِكُ فِي قَتْلِي ، لِمُجَرِّدٍ كَلام كَاذِبِ قَدْ يَكُونُ سَمِعَهُ عَنِّي .. لَمِنْتُ أَقُولُ ذَلِكَ خَوْقًا مِنَ المَوْتِ ، لأَنْ كُلُ حَىٌّ لا بُدُّ انْ يَدُوقَ الْمَوْتَ مَهْمًا طَالَ فِي الْحَيَّاةِ عُمْرُهُ فَقَالَ أَحَدُ الْحَاضِرِينَ :

\_ إِنْكَ تَقُولُ ذَٰلِكَ خُوفًا مِنَ الْمَوْتِ ، وَالْتِمَاسَا لِعُذْرِ تَقَرُّ بِهِ مِنْهُ .. فَقَالَ (دِمْنَةُ) :

- وَمَا الْعَبِبُ فِي انْ يَلْتُمِسَ الإِنْسَانُ لِنَقْسِهِ عُذْرًا يَنْجُو بِهِ مِنَ الْمُوْتِ ١٤ هَلْ هُنَّاكَ أَغُلَّى مِنَ النَّفْسِ ١٤

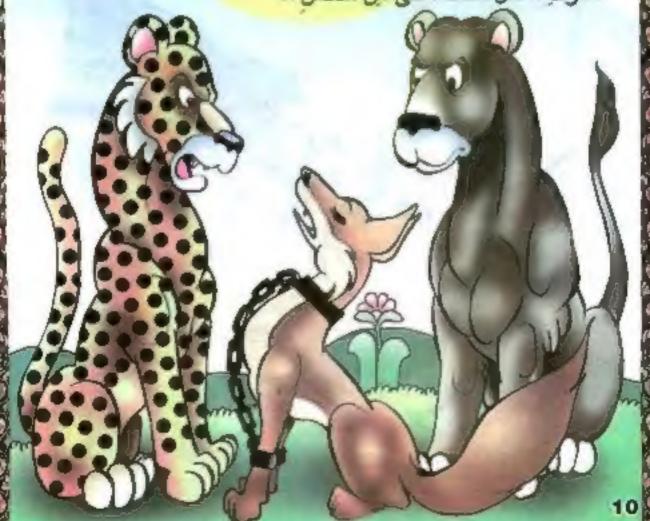





وَقِي أَثْنَاءِ اللَّيلِ أَرْسَلَ (دِمُنَةً) إِلَى أَجْدِهِ (كَلِيلَةً) فَحَضَّرَ إِلَيْهِ مُتَخَفِّيًا ..

وَلَمَّا رَآهُ (كَلِيلَةُ) فِي قُنُودِهِ دَاخِلِ السَّخِّنِ بِكَى مِنْ مَنْظُرِهِ وَقَالَ لَهُ : - هَلُّ رُأْيِتَ بِا أَخِي عَاقِبَةً عَدَم اسْتَبَمَاعِكَ إِلَى نُصِّتِحِي وَمَشْيْطِكَ بَيْنَ النَّاسِ بِالنَّمِيمَةِ ، وَقَتْلِكَ الْأَبْرِياءَ بِالغَدِّرِ وَالْخَدِيعَةِ ..

لَقَدُّ نَصَحَتُكَ ، لَكِنْكَ لَمْ تَسَنْتُمِعٌ إِلَى نُصَنَّحِى ، وَلَوْ اثْنِي كُنْتُ قَدُّ قُصَدُرْتُ مَعَكَ فِي النُّصِيحَةِ ، وَوَافَقَتُكَ عَلَى فِعَالِكَ الْقَبِيحَةِ ، لَكُنْتُ شَرِيكَكَ فِي الْجُرْمِ ، وَكُنْتُ مَعَكَ الآنَ فِي السَّجْنِ ..

قَقَالَ (دِمْنَةُ) : الْكُنْ كَافِيْنَا الْمُعَنِّمِ مِنْ الشَّالِمِ اللَّهِ الْمُعَنِّمِ الْمُعَنِّمِ عَلَيْهِ الْمُعَنِّمِ الْمُ

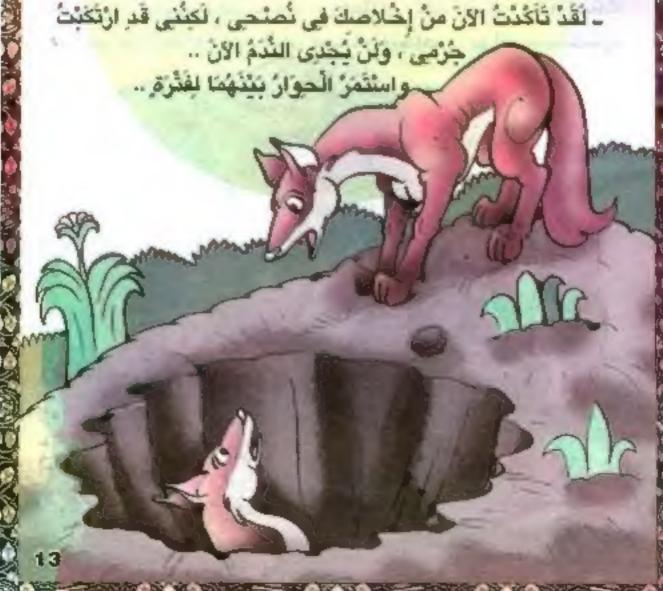

وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمَا فِي السَّجْنَ فَهَدٌ مِنَ الْحُرَّاسِ ، فَسَمِعَ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمَا فِي السَّجْنِ فَهَدٌ مِنَ الْحُرَّاسِ ، فَسَمِعَ كَلاَمُهُمَا ، وَعَلِمَ أَنُ (دِمْنَةً) مُجْرِم ، وآنُ (كَلِيلةً) بَرِيءً ، فَحَفظَ مَا دَارَ بَيْنَهُمَا مِنْ حُوارٍ ، حَتَّى يُدْلِي بِهِ إلى الْقَاضِي ، إذَا احْتَاجَ إلى شُهُودٍ ...

وَفِي الصَّنِيَاحِ جَلَسَ الْقَاضِي فِي صَجَّلِسِهِ ، وَأَصَرَ الْحُرُّاسُ أَنْ يُخْضِرُوا (بِمُنَّةً) مِن السَّجِّنِ ، حَتَى تَبْداً إِجِراءَاتُ مُصَاكَمَتِهِ الْعَلَّنِيَّةِ ، والْتِي حَضَرِهَا الْجُندُ وَالْكَثِيرُ مِنَ الرَّعِيَّةِ ..

وبَدأَ الْقَاضِي افْتِنَاحَ الْمُحَاكَمَةِ بِقُولِهِ :

- أيُها الجَمْعُ ، لَقَدْ عَلِمِتُمْ أَنَّ الْمَلِكَ ، سَيْدُ السَّنَاعِ ، قَدْ أَصِنَائِهُ الْكَثِيرُ مِنَ الْغَمَ وَالْهَمَ ، لِقَيْل صِيدِيقهِ وَآخْلُصِ أَعُواتِهِ وَمُسْتَشْنَارِهِ الْكَثِيرُ مِنَ الْغَمَ وَالْهَمَ ، لِقَيْل صِيدِيقهِ وَآخْلُصِ أَعُواتِهِ وَمُسْتَشْنَارِهِ

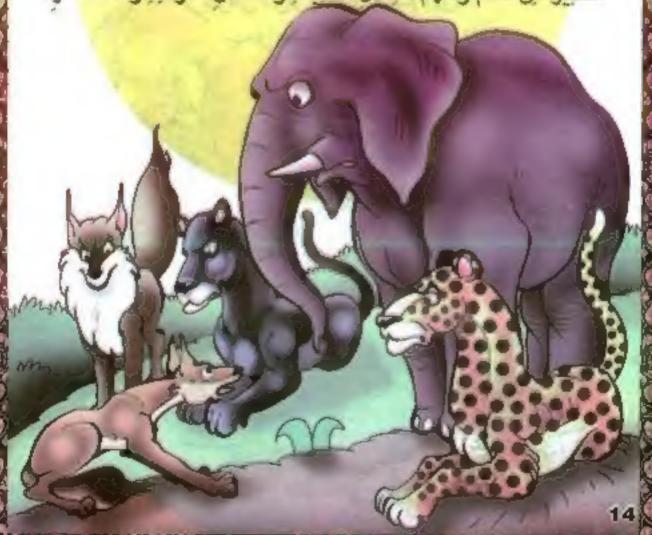

النَّاصِحِ الأَمِينِ (شَبِتُرِبَةً) لأَنَّهُ يَرَى انَّهُ قَتَلَ (شَتْرِبَةً) بِغَيْرِ ذَنبِ جَنَّاهُ ، وَآنُهُ لَوْلا كَذِبُ (دِمْنُةً) وَسَعْيُهُ بِالْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ بَيْنَهُمَا مَا قَتْلَهُ ..

ثُمُّ نَظْرَ إِلَى الْجَمْعِ الْحَاشِيدِ الْذِينَ حَضَرُوا لِشَهُودِ الْمُحَاكَمَةِ وَقَالَ:

- فَعَلَى آيُّ شَـُحُص مِنْكُمُ بِعُلَمُ آيُ شَيءَ مِنْ آصَرِ ذَلِكَ الْخَائِنِ (دَمُنَةً) سَوَاءُ آكَانَ خَيْرًا أو شَرًا أَنْ يَتَقَدُمَ إِلَى هُنَا وَيُخْبِرنِي بِهِ ، حَتَّى يَسْمَعُهُ الْجَمِيعُ ، وحَتَّى نَثْبِتُ آنُ (دِمُنَةً) بَرِيءُ فَإِنْ ثَبِتَ ذَلِك مِنْاءَ ، وَإِنْ كَانَ جَانِيًا حَكَمْنَا عَلَيهِ بِالْقَتْلِ عِقَابًا عَلَى قَتْل (شَيْرِيَةً) .. وأضاف القاضبي مُحَدِّرًا :

\_ وَإِيَّاكُمُ وَشَـَهِادَةً الرُّورِ أَوِ الْكَذِبِ ، لأَنَّ مِنْ أَعْظُمِ الْخَطَّايَا

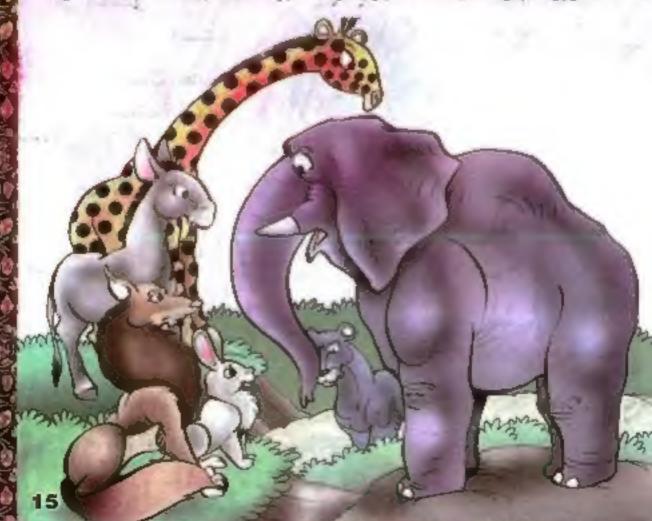

شَـهَادَةَ الزُّورِ .. وَمِنْ أَعْظُمِهَا آَبُضَنَا قَـثُلُ الْنِرِىءِ بِدُونِ ذَنْبِ والسَّغْى بَيْنَ النَّاسِ بِالْغَيْبَةِ والنَّمِيمَةِ وَالْكَذِبِ وَالْإِيقَاعِ بَيْنَهُمَا ، حَتَّى بِقْتُلُ بِغُضْنَهُم بِغُضْنًا ، كَمَا حَدَثْ ..

وَمَنْ عَلِمَ شَيْدًا مَنْ جُرِمٍ وَ(دِمْنَةً) وَأَخْفَاهُ بِكُونُ مُشَارِكًا لَهُ في الإثم والْجِريمة ، وسيناله مثلُ مَا يِنَالُ (دِمُنَةً) مِن الْعِقَابِ ..

فَقَالَ (دِمْنَةً) مُحَدِّرًا فِي تَبَجُّحٍ:

مِنْ شَهِدَ بِمَا لَمْ يَرِ اوْ يَسَنْمَعْ كَانَ أَشَدُ جُرِصًا مِمَّنِ ارْتَكَبَ الْجُرِمَ نَفْسَهُ ، وَأَنَا أَحَذَرُكُمْ مِنَ الشُهَادَةِ عَلَى زُورًا ، حَتَّى تُلَفُّقُوا لِيَ التَّهْمَةَ ، وَتُرْضُوا الأَسَدَ ..

وَهُنَّا قَامَ الْحَنزيرُ وَقَالَ :

- أَنَا لَدَى مَا أُحْبِ أَنْ أَدْلِيَ بِهِ بِخُصُوصِ ذَلِكَ الْمُجْرِمِ الْوَاقِفِ وقم الإيداع ا -۲۷۲ الترقيم الدولس = ۲ ـ ۳۲۵ ـ ۲۲۱ ـ ۹۷۲ الْكِتَابُ الْقَادِمُ : مُحَاكَمَةُ دِمْنَةً .